# النجابة في فضائل الصحابة

جمع وترتيب عبدالعال سعد عويد الرشيدي النجابة في فضائل الصحابة

# الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ – ٢٠١١م

حقوق الطبع مبذولة لكل مسلم من غير زيادة أو نقصان



الكويت -الشويخ - شارع الصحافة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية

هاتف: ۲٤٨٦٨٤٧ - ۲٤٨١٠٠١٠ فاكس ۹۶۸٣٨٤٧

الكويت الخالدية: ص.ب: ١٧٠١٢ - الرمز البريدي: ٧٢٤٥١

بدالة المطبوعات 24810010 - الكويت

فرع القاهرة: الأزهر - شارع البيطار - خلف الجامع الأزهر

هاتف: ۲۰۲۲۱۲۰۲۰ - ۲۰۷۰۶۰۲۲۱۰۲۰۰۰ هاتف

Website: www. gheras. com

E-Mail: info@ gheras.com

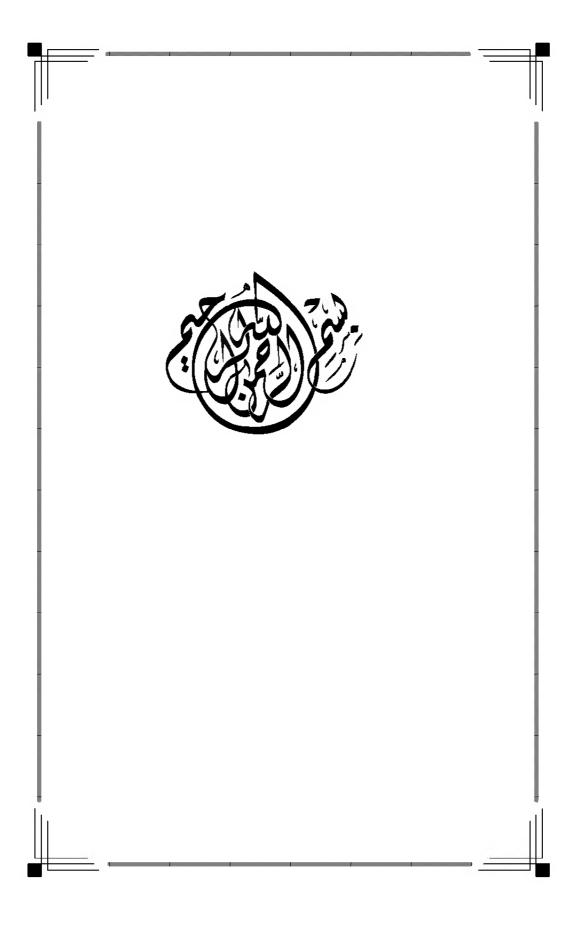

#### يُسِــــــمِ ٱللَّهِ ٱلزَّنْعَيْنِ ٱلزَّيْدِ إِ

# معتبرمة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين. وبعد.

لقد أثنى الله عز وجل على صحابة رسول الله على في مواضع عديدة من كتابه الكريم، وامتدحهم بأحسن الأوصاف وأكملها، وامتن عليهم بالرضوان والتوبة، وأخبرهم بما أعد لهم من الأجر الكريم والثواب العظيم.

قال تعالى ﴿وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِدِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمُمْ جَنَّتِ تَجْدِي تَحَتْهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ السَّتُوبِ قَالَتُهُ الْكَانُهُ مُنْ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ السَّتُوبِ قَالَمَ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّ

• قال الحافظ ابن كثير كَفْلَالهُ: «فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فياويل من أبغضهم أوسبهم أو أبغض أوسب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه، فإن الطائفة المخذولة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم، عياذاً بالله من ذلك؛ وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم

منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله تعالى عنهم، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون»(١) اهـ.

وقال تعالى ﴿ لَقَدَّ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ الْهَا (الفتح: ١٨)

وقال تعالى: ﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ الَّذِينَ اللّهُ عَلَى النَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ الَّذِينَ التَّهُمُ وَ النَّهِ فَي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّةً ثَمَّةً عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ رَمُوفُ رَجِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وقال تعالى ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْمَدَّا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا أَهُ بَيْنَهُمْ ثَرَبُهُمْ وَكُمَّا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ السُّجُودُ ذَاكِ مَشَلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَازَرَهُ السُّجُودُ ذَاكِ مَشَلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَازَرَهُ فَالْرَبُهُ اللَّهُ اللَّذِينَ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ وَامْدُوا وَعَمِلُوا الفَسْتَوى عَلَى سُوقِهِ عَنْ مُعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• قال الإمام مالك كَفْلَالله من أصبح في قلبه غيظ على أحد من

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٣٩٨/٢). وقال ابن خُوَيْزِ مَنْدَادُ كَظَّلْلُهُ: تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة من مناقب الشريعة، في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك، من العطاء في الممال والرتبة في الإكرام. (تفسير القرطبي ٨ / ١٥١)

أصحاب محمد رسول الله ﷺ فقد أصابته الآية.(١)

• قال الإمام القرطبي رَيِّظُلَللهُ «لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين (٢)

وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْجِ وَقَائَلُّ أُوْلَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلْفَتْجِ وَقَائَلُّ أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (الحديد: ١٠).

قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١١٠).

قال ابن الجوزي كَغَالله : «وفيمن أريد بهذه الآية أربعة أقوال (٣):

أحدها: أنهم أهل بدر. والثاني: أنهم المهاجرون. والثالث: جميع الصحابة.

الرابع: جميع أمة محمد على الله الأقوال كلها عن ابن عباس» .اهـ

والآيات يكثر إرادها، ويطول تعدادها وقد أثني عليهم رسول

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء(٦/٣٢٧) وذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير في علم التفسير (٧/٢١).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۱٦/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) زاد المسير (١/ ٥٥٥).

الله عليه وأطنب في تعظيمهم، وأحسن الثناء عليهم رضي الله عنهم.

وهذا بحث جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين وهو صغير في حجمه ولكنه كبير في معناه ومضمونه وكيف وهو دفاع عن أصحاب رسول الله ولذلك عني علماء الإسلام قديما وحديثا بالدفاع عن عرين الصحابة لأنه دفاع عن عرين الإسلام.

🗖 وقد جعلته في ستة مباحث :

المبحث الأول: تعريف الصحابي.

المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في فضائلهم.

المبحث الثالث: عدالة الصحابة.

المبحث الرابع: النهي عن سب الصحابة.

المبحث الخامس: ثناء العلماء على الصحابة.

المبحث السادس: الأشعار التي قيلت فيهم رضي الله عنهم

كتبه عبد العال سعد عويد الرشيدي alrashidi2@gmail.com

#### المبحث الأول

# تعريف الصحابي

#### 🗖 تعريفه لغة:

- قال ابن فارس كَفْلَاللهُ: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدلُّ على مقارنة شيء ومقاربته. من ذلك الصَّاحب والجمع الصَّحب. (١)
- قال ابن سيدة كَغُلَلْهُ في المحكم: صاحبه عاشره والصاحب المعاشر. (٢)
- قالَ القاضي أبو بكرِ بنُ الطيبِ الباقلانيُ كَعْلَاللهُ: «لا خلاف بين أهل اللغة في القول بأن «صحابي» مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلًا كان أو كثيراً، يقال صحبت فلاناً حولًا، ودهراً، وسنة، وشهراً، ويوماً، وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيرة. (٣)

#### □ تعريفه اصطلاحا:

قال الإمام البخاري كَغْلَلْهُ ومن صحب النبي عَلَيْلُا أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه (٤).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٣٥ مادة صحب).

<sup>(</sup>۲) المحكم لابن سيدة (۳/ ۱۱۹ مادة ص ح ب).

<sup>(</sup>٣) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣/٥).

- قال ابن الأثير كَاللَّهُ الصحبة: تنطبق على من صحب النبي اللَّيْ اللَّهِ ولاحد لتلك ولو ساعة لكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته ولاحد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب (١).
- قال الحافظ العراقي كَاللَّهُ: الصحابي من لقي النبي كَاللَّيُّ مسلما ثم مات على الإسلام (٢).
- قال الإمام أحمد بن حنبل تَخْلَلْلهُ كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعةً أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه (٣).

<sup>(</sup>١) جامع الأصول (١/٧٤).

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) الكفاية في علم الرواية (٩٩). وقال الآمدي كَالله اختلفوا في مسمى الصحابي: فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي كلا وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته، وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي كلا واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يرو عنه وذهب عمر بن يحيى إلى أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي كلا وأخذ عنه العلم. والخلاف في هذه المسألة وإن كان آيلا إلى النزاع في الإطلاق اللفظي فالأشبه إنما هو الأول. ويدل على ذلك ثلاثة أمور: الأول أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة والصحبة تعم القليل والكثير ومنه يقال صحبته ساعة وصحبته يوما وشهرا وأكثر من ذلك كما يقال فلان كلمني وحدثني وزارني وإن كان لم يكلمه ولم يحدثه ولم يزره سوى مرة واحدة. الثاني: أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانا في يصحب فلانا في فيصح أن يقال صحبته ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه فيصح أن يقال صحبته ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه أو لا ولولا أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصور ولم تكن مختصة بحالة منها لما احتيج إلى الاستفهام. اه (الإحكام في أصول الأحكام ۲/ ۸۲).

- قال الإمام النووي تَخْلَلْهُ فأما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله عَلَيْ ولو لحظة هذا هو الصحيح في حده وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبى عبد الله البخاري في صحيحه والمحدثين كافة (١).
- قال علي بن المديني تَخَلَّلُهُ من صحب النبي عَلَيْلُهُ أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي عَلَيْلُونُ(٢).
- وفي حديث الهجرة قال النبي عَلَيْلِ لأبي بكر وَ الهِ الله عَلَيْلُ الله الله الله الله الله الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ (نعم)(١).
- قال ابن تيمية كَالله والصحبة اسم جنس يقع على من صحب النبي عَلَيْ قليلاً أو كثيراً لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. فمن صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه مؤمناً، فله من الصحبة بقدر ذلك (٥).
- قال الواقدي كَغُلَبْلُهُ رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول

<sup>(</sup>١) شرح مسلم للنووي (١/٣٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري - كتاب فضائل الصحابة - (٧/٧).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله ثقات (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٤/ ٤٦٤) الصارم المسلول (٥٧٥).

الله على وقد أدرك الحلم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي على ولو ساعة من نهار ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام (١).

#### □ مراتب الصحبة:

• وقال السفاريني كَفْلَشْهُ والمشهور في تعريف الصحابي اصطلاحا: من اجتمع بالنبي في مؤمنا ومات على الإيمان، ولو تخلّل إسلامه ردة.

وقال: وحاصل كلام المحققين من المحدثين، أن للصحبة ثلاث مراتب:.

الأولى: مؤكدة يشتهر بها صاحبها، بحيث يشتهر بها اشتهاراً لا تزيد عليه، كالصديق، والفاروق، ونحوهما.

الثانية: ما كانت عن اجتماع، ومماشاة، ومخالطة، فهي دون الأولى.

الثالثة: صحبة إلحاقيَّة حكمية، لشرف قدر النبي عَلَيْنُ الاستواء الكل في انطباع طلعة النبي المصطفى فيهم برؤيته عَلَيْنُ إياهم، أو رؤيتهم إياه مؤمنين به وبما جاء به ولو حكما، وإن تفاوتت رتبهم (٢).

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية (٩٩).

<sup>(</sup>٢) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (٢/ ٩٢٣ح ٣٣١).

#### □ طرق ثبوت الصحبة:

- قال الشوكاني كَظُلَاله ويعرف كون الصحابي صحابيا بالتواتر والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار وبخبر صحابي آخر معلوم الصحبة. (١)
- قال ابن الصلاح كَالله وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثاً أو كلمة، ويتوسعون حتى يعون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي عَلَيْنٌ، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (٢٨٢).

المبحث الثاني

# الأحاديث الواردة في فضائلهم

١- عن عبد الله بن مسعود ﴿ عَنْ النبي عَلَيْ قَال ﴿ خير الناس قَرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ﴾ (١).

قال النووي كَفَلَشُهُ اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه عَلَيْنُ والمراد أصحابه (٢٠).

وقال ابن حجر كَغُلَشُهُ والمراد بقرن النبي عَلَيْنُ في هذا الحديث الصحابة (٣).

٢- عن أبي هريرة في أنه قال: سئل رسول الله والناس خير فقال «أنا والذين معي ثم الذين على الأثر» ثم
 كأنه رفض من بقى (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٥١) ومسلم (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي (١٦/ ٦٩ ح٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٧/٨ح٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢/ ٤٣٠ ح٨٤٨٣) قال الشيخ الأرناؤوط: إسناده جيد. وحسن إسناده الألباني كما في السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٥٥ ح ١٨٣٩) ورواه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٧٨).

٣- عن أنس بن مالك فله قال: قال رسول الله على أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أُبَي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح (١).

3- عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ولله قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد لله خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ (٢).

٥- أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله عَلَيْ دخل على عبيدالله بن زياد فقال أي بُنَيَّ إني سمعت رسول الله عَلَيْ يقول «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عَلَيْ فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم (٣).

قال الإمام النووي كَاللَّهُ في شرحه لهذا الحديث. هذا من جزل

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي(۳۷۹۰) ابن ماجة(۱۵٤) وقال الألباني إسناده صحيح كما في السلسلة الصحيحة (۳/ ۲۲۳ح ۱۲۲۴).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٣٦٠٠) صحح إسناده أحمد شاكر كِظَّلْللهُ .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٣٠). الحُطَمَةُ: هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل
 يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها.

الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة. اهـ.

7- عن أبي سعيد الْخُدْرِي هُلَّهُ: أن النبي عَلَّلِ لما كان يوم الحديبية قال «لا توقدوا نارا بليل قال فلما كان بعد ذاك قال أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم»(١).

٧- عن أبي سعيد الخدري ظله قال: قال النبي كالله : «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(٢).

قال القاضي عياض كَغْلَالله تفضيلهم على من سواهم بتضعيف أجورهم ولأن أنفاقهم كان في وقت الحاجة والضرورة وإقامة الأمر وبدء الإسلام، وإثار النفس، وقلة ذات اليد ونفقة غيرهم بعد الاستغناء عن كثير منها مع سعة الحال، وكثرة ذات اليد ولأن أنفاقهم كان في نصرة ذات النبي عَلَيْلً وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذلك جهادهم وأعمالهم كلها، قال تعالى: ﴿لا يَسْتَوِى مِنكُم مِن أَنفَقَ مِن قَبْلِ جَهادهم وَقَنَلُ أُولَيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتُلُوا وَكُلًا وَعَدَ الله للهَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/۲۲ح/۱۱۲۰) وقال ابن حجر إسناده حسن كما في الفتح (۷/ دوره أحمد (۱۱۲۰۸ح/۱۱۲۰) وصحح إسناده الألباني كظَّلَلهُ كما في السلسلة الصحيحة (٤/

٣٣-ح١٥٤٧) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه احمد ورجاله ثقات (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ١١ح١١٩٤) والبخاري (٣٦٧٣).

ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (الحديد: ١٠). (١)

وقال الإمام الخطابي كَاللَّه والمعنى أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذي أنفقوه في سبيل الله مع العيش والضيق الذي كانوا فيه أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم (٢). اهـ

وقال الإمام الشوكاني كَالله فانظر إلى هذه المزية العظيمة، والخصيصة الكبيرة التي لم تبلغ من غيرهم إنفاق مثل الجبل الكبير من الذهب نصف المُدَّ الذي ينفقه الواحد منهم فرضي الله عنهم وأرضاهم (٣).

٨- وقال النبي ﷺ لعمر ﷺ «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (٤).

قال العلامة خليل بن أحمد السهارنفوري تَظَلَّمْ : كأنه تعالى علِم مِنهم أنه لا يجيء منهم ما يُنافي المغفرة، فقال لهم : اعملوا ما شئتم، إظهاراً لكمال الرضا عنهم، وأنه لا يُتوقع منهم من الأعمال بحسبِ الأعم والأغلب إلا الخير، فهذه كِناية عن كمال الرضا وصلاح الحال، وتوفيقهم غالباً للخير (٥).

٩- عن جابر عليه عن رسول الله عليه أنه قال «لا يدخل النار أحد

<sup>(</sup>١) إكمال المُعْلِم (٧/ ٥٨٠ ح ٢٥٤١).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٤/ ٢٨٤ح ١٦٤٩). ط الكتب العلمية

<sup>(</sup>٣) قطر الولي على حديث الولي (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٤٩٤) وأبو داود (٣/ ٤٧ح-٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) بذل المجهود في حل أبي داود (١٧٨/١٨).

ممن بايع تحت الشجرة»<sup>(١)</sup>.

1- عن أبي بردة والله عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله والله على المغرب ثم علينا فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهب أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون،

• قال ابن القيم كَفْلَالُهُ انه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء ومن المعلوم أن هذا التشبيه يُعْطِى من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم على ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه. (٣) اهـ

الله عَلَيْ يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب جاء رسول الله عَلَيْ يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله عَلَيْ كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۶۹۳) وأبو داود (۶/۲۱۳ح۲۹۳) الترمذي (٥/ ٢٥٢ح-٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۳۱).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٤٩٥).

الله على الناس زمان فيغزو فِئَامٌ من الناس فيقولون فيكم من صاحب على الناس زمان فيغزو فِئَامٌ من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله على فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله على فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله على فيقولون نعم فيفتح لهم (١).

17 - عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء عليه قال: سمعت النبي علي أو قال: قال النبي علي الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله»(٢).

### • قال القرطبيُّ رَحِظَلَللهُ:

وحُبُّ الْأَنْصَارِ - من حيث كانوا أنصارَ الدِّينِ ومُظهِريهِ، وباذلين أموالَهُمْ وأَنْفُسَهُمْ في إعزازِهِ وإعزازِ نبيه كَاللَّ وإعلاءِ كلمته دلالة قاطعة على صِحَة إيمانِ مَنْ كان كذلك، وصحَّة محبَّته للنبيِّ كَاللَّ وبُغْضُهم لذلك: دلالة قاطعة على النفاق.

وهذا المعنى جارِ في أعيان الصحابة - رضي الله عنهم - كالخلفاء، والعَشَرة، والمهاجرين - بل وفي كُلِّ الصحابة ؛ إذْ كُلُّ واحدٍ منهم له سابقةٌ وغَنَاءٌ في الدِّين، وأَثَرٌ حَسَنٌ فيه ؛ فحبُّهم لذلك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٧٨٣) ومسلم (٧٥).

المعنى محض الإيمان، وبُغْضُهُم له محض النفاق.(١) اهـ

١٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْتُرُونَ وَيَقِلُونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاغْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ». (٢)
 عَنْ مُسِيئِهِمْ». (٢)

قال القرطبي وَ الله وقوله والله والمار كرشي وعيبتي اليها وماعتي التي أنضم إليها، وخاصتي التي أفضي بأسراري إليها والكرش: لما يجتزُ كالمعدة لإنسان، والحوصلة للطائر،، وكرشُ الرجل: عيالُه وصغارُ ولده، والكرش: الجماعة، وهي المعنية بالحديث. وأصلُ العيبة: ما تُجعل فيه الثياب الرفيعة. اه

وقال النووي كَالله وقوله ﷺ (أن الناس سيكثرون ويقلون) أي ويقل الأنصار وهذا من المعجزات. اهـ.



<sup>(</sup>١) المفهم للقرطبي (١/ ٢٦٤ح٥٩ بَابٌ حُبُّ عَلِيٍّ وَالْأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۵۱۰).

#### المبحث الثالث

## عدالة الصحابة(١)

#### قال تعالى :

﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي عُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ۞ ﴿ (السفت ١٨)

- قال ابن كثير تَظَلَّلُهُ في قوله تعالى ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اي أي مَا فِي قُلُوبِهِمْ أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ﴿فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ﴾ وهي الطمأنينة. (٢) اهـ
- وقال شيخ الإسلام بن تيمية لَكُفّلُنه والرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى ومن رضى
- (۱) قال الإمام الشافعي كَظَلَمْهُ: «لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاً، ولو كان كل مذنب عدلاً لم نجد مجروحاً، ولكن العدل من اجتنب الكبائر؛ وكانت محاسنه أكثر من مساويه». (الروض الباسم لابن الوزير اليماني ٢٨/١).

وقال علي بن إسماعيل الأبيارى كَغُلَلْهُ: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية، إلا من يثبت عليه ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك، والحمد لله، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله على من على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله على من على على على ما يذكره أهل السير، فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح. اه (إرشاد الفحول للشوكاني ص١٠٧).

(٢) تفسير بن كثير (٤/ ٢٠٥).

الله عنه لم يسخط عليه أبدا.(١)

- قال أبو محمد ابن حزم كَالله فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي الله عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة ولقول رسول الله كالله الشك يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. (٢)
- وقال تعالى: ﴿قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَئَ مَاللَهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ ﴿ (النمل: ٥٩)

قال ابن كثير كَغْلَاله إن المراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد عَلَيْلُ ورضي عنهم أجمعين. (٣)

• وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

قال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية (أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ). وكنا أَلْفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. (٤)

قال أبو عمر بن عبدالبر كَغْلَلْلهُ: (ليس في الغزوات ما يعدل بدراً أو يقرب منها، إلا الحديبية حيث كانت بيعة الرضوان)(٥).

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والنحل (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير بن كثير (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤١٥٤).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ١٤٥). ط دار الكتب العلمية

- عن أبي أراكة قال: صلّى عليّ الغداة ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه كآبة، ثم قال: (لقد رأيت أثراً من أصحاب رسول الله على فما أرى أحداً يشبههم، والله إن كانوا ليصبحوا شعثاً غبراً صفراً، بين أعينهم مثل ركب المعزى، قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح، فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين)(١).
- عن قتادة بن دعامة السدوسي تَغْلَلْهُ قال: «أحق من صدقتم أصحاب رسول الله عَلَيْهُ، الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه»(٢).
- وروى ابن القاسم عن مالك كَظُلَالُهُ أنه سمعه يقول: لما دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشام نظر إليهم رجل من أهل الكتاب فقال ما كان أصحاب عيسى بن مريم الذين قطعوا بالمناشير وصلبوا على الخشب بأشد اجتهادا من هؤلاء (٣).
- وقال ابن الأثير كَاللَّهُ والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل؛ فإنهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح؛ لأن الله عز وجل ورسوله زكياهم وعدلاهم وذلك

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٣٦٩ ح١٢٣٧) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب بهامش الإصابة (١/٦).

مشهور لا نحتاج لذكره<sup>(۱)</sup>.

- قال ابن حبان كَالله كلهم أئمة سادة قادة عدول نزه الله عز وجل أقدار أصحاب رسول الله على عن أن يُلزق بهم الوهن وفي قوله على ألا ليُبلّغ الشّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ» أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحدُ غير عدل لاستثنى في قوله على وقال ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب فلما عدل لاستثنى في قوله عوله وقال ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب فلما عدل لاستثنى في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دلّ ذلك على أنهم كلهم عدول وكفى بمن عدّله رسول الله على شرفا(٢). اهـ
- قال ابن عبد البر تَخَلَلْهُ ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول (٣). اهـ
- قال ابن كثير كَالله الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله عليها. ورغبة فيما عند الله من

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (١/١٦٢).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب بهامش الإصابة (١/٩).

الثواب الجزيل والجزاء الجميل(١). اهـ

- قال الإمام النووي كَظَّلَاهُ الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به (٢٠).
- قال الإمام القرطبي كَالله فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة (٣).
- وقال الشوكاني تَكَفِّلُهُ فالقولُ بعدالة الجميع أقل مايستحقون من المزايا التي وردت بها الأدلة الصحيحة. وقال أيضا تَكَفِّلُهُ وجميع الصحابة رضي الله عنهم منزهون عن جميع ذلك لا يخالف إلا من قد غَلَتْ في صدره مراجل الرَّفض<sup>(٤)</sup>.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح في الرسول عليه السلام كما قال مالك وغيره من أئمة العلم هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله وإنما طعنوا في أصحاب ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين (٥). اهـ

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (٤/ ١٧٢٨- ١٧٣٠).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٤/ ٤٢٩).

- قال ابن حجر تَظَلَمُهُ اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجميع أي الصحابة عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة (١)
- قال الخطيب البغدادي وَخَلَلْلهُ وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له وهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء (٢).
- قال ابن أبي حاتم كَلْلَهُ: فأما أصحاب الرسول وهم الذين الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وضي ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة فحفظوا عنه ولله بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهي وحظر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفي عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه وكذاك بَعَلَنكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النّاسِ ففسر النبي عَلَى عنها الله عز ذكره قوله وسطا قال عدلا فكانوا عدول

<sup>(</sup>١) الإصابة (١/٩).

<sup>(</sup>٢) الكفاية في علم الرواية (٩٦).

الأمة وائمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والإقتداء بهم فقال ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلَّى الآية (١).

- قال الشوكاني كَغُلَالله اعلم أن ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي إنما هو في غير الصحابة فأما فيهم فلا لأن الأصل فيهم العدالة فتقبل روايتهم من غير بحث عن أحوالهم (٢). اهـ
- قال أبن الصلاح لَكُلُلُهُ وللصحابة بأسرهم خصيصة وهي: أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة

قال الله عَلى: ﴿ ثُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتُهِ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمران: ١١٠).

قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله عليا

وقــال تــعــالـــى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ١٤٣). وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْكَفَّارِ رُحَمّاتُهُ الْمُكَفَّادِ وَرَضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي رُحَمّاتُهُ اللَّهِ وَرَضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي

 <sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (١/٧). التلاوة: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ
 غَيْرَ سَبِيلِ ٱلنَّوْمِنِينَ ثُولِهِ. مَا قَوَلَى وَنُعْسَلِمِ. جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ ﴾ النساء ١١٥.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول (١٠٥).

وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ (الفتح: ٢٩). وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها: حديث أبي سعيد المتفق على صحته: أن رسول الله عَلَيْ قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»(١).

ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم: فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر وكان الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة (٢). اهـ والله أعلم

• وقال الآمدي كَالله والمختار إنما هو مذهب الجمهور من الأئمة وذلك بما تحقق من الأدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي عدولا. وقوله تعالى ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن النبي والاهتداء بغير عدل محال وقوله كَالنَّجُوم، بِأَيهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ "والاهتداء بغير عدل محال وقوله كَالنَّهُ واختيارُ الله تعالى لا إنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَأَصْهَارًا وَأَنْصَارًا " واختيارُ الله تعالى لا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البر في «جامع العلم» (٢/ ٩١) قال أبو عمر: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول».

وقال الألباني كَظَّلْلُهُ: "موضوع" (السلسلة الضعيفة ١/ ٧٨ ح ٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم بلفظ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، فَجَعَلَ مِنْهُمْ وُزَرَاءَ، وَأَصْهَارًا، وَأَنْصَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللهِ تَعَالَى، =

يكون لمن ليس بعدل ومنها ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول والهجرة إليه والجهاد بين يديه والمحافظة على أمور الدين وإقامة القوانين والتشدد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه والقيام بحدوده ومراسيمه حتى إنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام الدين واستقام ولا أدل على العدالة أكثر من ذلك(۱). اهـ

- قال شاه ولي الله الدهلوي تَكَفَّلُلله وبالتتبع وجدنا أن جميع الصحابة يعتقدون أن الكذب على رسول الله أشد الذنوب ويحترزون عنه غاية الاحتراز (٢). اهـ
- قال شيخ الإسلام بن تيمية كَالله وأصحاب النبي كلل ولله الحمد من أصدق الناس حديثا عنه لا يعرف فيهم من تعمد عليه كذبا مع أنه كان يقع من أحدهم من الهنات ما يقع ولهم ذنوب وليسوا معصومين ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد والامتحان أحاديثهم واعتبروها بما تعتبر به الأحاديث فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه وكان هذا حفظا من الله لهذا الدين ولم يتعمد أحد الكذب على النبي كلهم إلا هتك الله ستره وكشف أمره ولهذا كان يقال لو هم رجل بالسَّحَرِ

<sup>=</sup> وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلا عَدْلا)

(٣/ ٧٣٧، رقم ٦٦٥٦)، وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في
السنة (٢/ ٤٨٣، رقم ١٠٠٠) وقال الألباني تَخْلَقْهُ إسناده ضعيف، والخلال في السنة
(٣/ ٥١٥، رقم ٤٣٤)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١١).

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. حاشية المحقق (٢/ ١٩١).

أن يكذب على رسول الله عَلَيْنُ لأصبح والناس يقولون فلان كذاب.

وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد يعرف فيهم كذاب لكن الغلط لم يسلم منه بشر ولهذا يقال فيمن يضعف منهم ومن أمثالهم تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه أي من جهة سوء حفظه فيغلط فينسى لا من جهة تعمده للكذب(١). اهـ

#### 🗖 فائدة:

قال ابن القيم كَالله الله عنهم - الصحابة - رضي الله عنهم - (أطرش) وكان فيهم جماعة أضراء وقل أن يبتلى الله أولياءه بالطرش ويبتلى كثيرا منهم بالعمى فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة فمضرة الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعافى من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعلهما الوارثين منه (٢). اهـ



<sup>(</sup>١) (منهاج السنة ٢/٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) (مفتاح دار السعادة ١ / ٢٧٦).

# المبحث الرابع

# النهي عن سب الصحابة أو أحدهم

السب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه. (١)

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ ۞﴾ (الحشر: ١٠)

• عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت لي عائشة يا ابن أختي : (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي عليه في فسبوهم)(٢).

<sup>(</sup>۱) الصارم المسلول (٥٦١).قال ابن حجر تَخَلَقْهُ والشتم: هو الوصف بما يقتضي النقص. فتح الباري (٦٦/٣٣٦–٣١٩).

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم للنووي (۱۸/۱۲۳-۲۲۳)، وقال شيخ الإسلام بن تيمية كَالْمَلْةِ وصار الشيطان بسبب قتل الحسين هي يحدث للناس بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله وكذلك بدعة السرور والفرح. (منهاج السنة ٤/٤٥٥).

قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِآلِإِينَنِ ﴾ (الحشر ١٠) وبهذا احتج مالك في انه لاحق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم. والله أعلم.

• عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عليا

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في المستدرك (۲/۲۲ه-۳۸۰) قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(مَن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).(١)

قال المناوي كَالله (من سب أصحابي) أي شتمهم (فعليه لعنة الله والملائكة والناس) أي الطرد والبعد عن مواطن الأبرار ومنازل الأخيار والسب والدعاء من الخلق (أجمعين) تأكيد لمن سب، فسبهم كبيرة ونسبتهم إلى الضلال أو الكفر كفر. (٢) اهـ

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله ﷺ «الا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي». (٣)

قال المناوي كَغُلَلْهُ لما لهم من نصرة الدين فسبهم من أكبر الكبائر وأفجر الفجور بل ذهب بعضهم إلى أن ساب الشيخين يقتل. (٤)

كان ابن عمر ﷺ يقول «لا تسبوا أصحاب محمد ﷺ فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٠٣) والخطيب البغدادي في التاريخ (١٤ / ٢٤١) والألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٤٤٦) وقال حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير (٦ / ١٩٠ ح ٨٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٠) وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير علي بن سهل وهو ثقة. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «لعن الله من سب أصحابي» الذي حسنه الألباني كما في صحيح الجامع (٢/ ٩٠٩ - ٥١١١) وقال حديث (حسن).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥/ ٣٥٠ ح٧٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح سنن ابن ماجة (١/ ٣٢ح١٦) قال الألباني (حسن) وكتاب السنة لابن أبي عاصم (١٠٠٦)

- عن جابر بن عبد الله على قال: قيل لعائشة رضي الله عنها-: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله على حتى إنهم يتناولون أبا بكر وعمر فقالت: أتعجبون من هذا؟ إنما قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر(١).
- قال محمد بن عبد الله يعني ابن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي تَخْلَلْهُ يقول ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب النبي عَلَيْ إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند إنقطاع عملهم (٢).
- قال شيخ الإسلام بن تيمية وَعَلَيْلُهُ من لعن أحدا من أصحاب النبي عَلَيْلُ كمعاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبى هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلى بن أبى طالب أو أبى بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي عَلَيْ فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل (٣).

وقال أيضا كَظُلَّلُهُ: فأما من سب أزواج النبي كَلِّلِ فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم فروي عن

<sup>(</sup>۱) أنظر جامع الأصول لابن الأثير(٩/ ٤٠٨) وتاريخ بغداد(١١/ ٢٧٦رقم ٦٠٤٩)كنز العمال(٣١٦٤٣).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۵۱ / ۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٥٨).

مالك : من سب أبا بكر جلد و من سب عائشة قتل قيل له : لم؟ قال : من رماها فقد خالف القرآن لأن الله تعالى قال : ﴿يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِة أَبِدُ اللهِ عَالَى قال : ﴿يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِة أَبِدًا إِن كُنَّمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [النور : ١٧](١).

- وقال ابن كثير كَفْلَالُهُ وقد اجمع العلماء على تكفير من قذفها أي عائشة رضي الله عنها بعد براءتها واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين هل يكفر من قذفهن أم لا على قولين وأصحهما أنه يكفر لأن المقذوفة زوجة رسول الله على والله تعالى إنما غضب لها لأنها زوجة رسول الله على وغيرها منهن سواء (٢).
- سئل أبو عبد الرحمن الإمام النسائي كَغُلَّلْهُ عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله عَلَيْلُ فقال إنما الإسلام كدار لها باب فباب الإسلام الصحابة فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن نقر الباب أي نقبه إنما يريد دخول الدار قال فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة (٣).
- قال عبدُ اللهِ بنُ المباركِ كَلَاللهُ في حقٌ معاويةَ ﴿ معاويةُ على القوم يعني عندنا محنةٌ، فمن رأيناهُ ينظرُ إليهِ شزراً، اتهمناهُ على القوم يعني

(٣) تهذيب الكمال (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (٥٦٥) وانظر رسائل بن عابدين (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٨/ ٩٢).

وقال ابن كثير كَظَلَلْهُ في تفسيره (٤٩٨/١) عند قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ وقد ذهب طائفة من العلماء للنَّكُمْ وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة وهو رواية عن مالك بن أنس كَظَلَلْهُ وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا ينتقص أبا بكر وعمر وهو يجب رسول الله ﷺ اهـ.

الصحابة -»<sup>(١)</sup>.

- وقال أبو توبة الربيع بنُ نافع الحلبي: «معاويةُ سترٌ لأصحابِ محمدٍ عَلَيْ ما وراءهُ» (٢).
- وقال الفضل ابن زياد سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له رافضي فقال إنه لم يجترىء عليهما إلا وله خبيئة سوء ما انتقص أحد أحداً من الصحابة إلا وله داخلة سوء (٣).

وقال أيضا: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام (٤). اهـ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٨/ ١٤٢)

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام بن تيمية كَاللَّهُ (الصارم المسلول ٥٨٦) وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نَقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي ﴿ كُثُمُ مَ مَرْ الله فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهم وكُفْرُ هذا فيناء يعلم باضطرار من دين الإسلام و لهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال ما يعلم باضطرار من دين الإسلام و لهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم. اه.

• وقال الزبير بن بكار ثنا عبد الله بن إبراهيم بن قدامة اللخمي عن أبيه عن جده عن محمد بن علي عن أبيه قال جلس قوم من أهل العراق فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما ثم ابتدؤا في عثمان فقال لهم أخبروني أأنتم من المهاجرين الأولين ﴿ اللَّيْنَ أُخْرِجُوا مِن دِيَكُوهِم وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ وَمَسُلًا مِن المهاجرين الأولين ﴿ اللَّيْنَ أُخْرِجُوا مِن دِيَكُوهِم وَاللَّهِم يَبْتَغُونَ مَنَ اللّهِ وَرِضُونًا وَيَعْمُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (الحشر: ٨) قالوا لا قال فأنتم من السنين السنين و بَبُوهُ و اللّه و اللهم أما أنتم فقد أقررتم وشهدتم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله عز وجل فيهم : ﴿ وَاللّهِ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا اللّه يَ اللّه يَكُونُونَ اللّهُ فيكم ولا قرب دوركم عَلَمُونًا والستم من أهله أنه الله فيكم ولا قرب دوركم أنتم مستهزئون بالإسلام ولستم من أهله (١٠).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (۱۱۲/۹). وقال الذهبي تَخْلَلْهُ في السير (۱/۱٤۰) بعدما ساق سيرة العشرة المبشرين بالجنة فقال: فهذا ما تيسر من سيرة العشرة، وهم أفضل قريش، وأفضل السابقين المهاجرين، وأفضل البدريين، وأفضل أصحاب الشجرة، وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة، فأبعد الله الرافضة ما أغواهم، وأشد هواهم، كيف اعترفوا بفضل واحد منهم، وبخسوا التسعة حقهم، وافتروا عليهم، بأنهم كتموا النص في علي أنه الخليفة، فو الله ما جرى من ذلك شيء، وأنهم زوروا الأمر عنه بزعمهم، وخالفوا نبيهم، وبادروا إلى بيعة رجل من بني تيم، يتجر ويتكسب، لا لرغبة في أمواله، ولا لرهبة من عشيرته ورجاله، ويحك! أيفعل هذا من له مسكة عقل؟ ولو جاز هذا على واحد، لما جاز على جماعة، ولو جاز وقوعه من جماعة، لاستحال وقوعه والحالة هذه من ألوف من سادة المهاجرين والأنصار وفرسان الأمة وأبطال الإسلام، لكن لا حيلة في برء الرفض، فإنه داء مزمن، والهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. اه

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله قلا عبد الله بن مسعود: «من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»(١).

وقال أيضا: وقول عبدالله بن مسعود ظليه كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف(٢).

• أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبدالله يقول إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله وقد حكوا عنك أنك قلت أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال باطل معاذ الله أنا لا أنكر هذا لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته فكيف في أصحاب محمد وقال أنا لم أكتب هذه الأحاديث قلت لأبي عبدالله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر قال نعم يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم (٣).

• قال بقية بن الوليد: قال لي الاوزاعي: يا بقية! لا تذكر أحدا

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١١/ ٥٧٣) حلية الأولياء (١/ ٣٠٥) عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) السنة للخلال (٣/ ٥٠١) إسناده صحيح.

من أصحاب نبيك إلا بخير. يا بقية! العلم ما جاء عن أصحاب محمد على وما لم يجئ عنهم، فليس بعلم (١٠).

- قال عبد الله بن مصعب قال لي أمير المؤمنين المهدي يا أبا بكر ما تقول فيمن ينقص أصحاب رسول الله على قال قلت زنادقة قال ما سمعت أحدا قال هذا قبلك قال قلت هم قوم أرادوا رسول الله بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قالوا رسول الله على يصحبه صحابة السوء وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء فقال ما أراه إلا كما قلت (٢). اهـ
- وقال السَّرَخْسِيُّ كَغَلَّلُهُ والشريعة إنما بلغتنا بنقلهم فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم يتب (٣). اهـ
  - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَّلْلُهُ عن أهل السنة :

"ويمسكون عما شجر من الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه، ونقص، وغُيرً عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون ؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون ...، ولهم من السوابق، والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا

<sup>(</sup>١) السير (٧/ ١٢٠).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۱۰/۱۷۵رقم ۳۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسى (٢/ ١٣٤).

يغفر لمن بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم ... ثم القَدْر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم، ومحاسنهم من الإيمان بالله، ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما منّ الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم، وأكرمها على الله»(١) اهد.

- قال ابن حجر تَخَلَشُهُ واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وان المصيب يؤجر أجرين (٢).
- قال الإمام أبو زرعة كَالله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله على فاعلم انه زنديق وذلك أن الرسول على عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله على وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة (٣).

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية (٢٠١).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۳/ ۳۷-۷۰۸۳).

<sup>(</sup>٣) الكفاية في علم الرواية (٩٧).

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَ الله وروى قيس بن الربيع عن وائل عن البهي قال: وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر: علي بالحداد أقطع لسانه لا يجترئ أحد بعده يشتم أحدا من أصحاب النبي وفي رواية: فهم عمر بقطع لسانه فكلمه فيه أصحاب محمد وفي فقال: ذروني أقطع لسان ابني لا يجترئ أحد بعده يسب أحدا من أصحاب محمد وابني لا يجترئ أحد بعده يسب أحدا من أصحاب محمد ولي عنه لما شفع حنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم ولعل عمر إنما كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق وهم أصحاب النبي ولعل المقداد كان فيهم (۱).

<sup>(</sup>۱) الصارم المسلول (٥٨٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة - اللالكائي - (٧/ ١٣٣٩ رقم ١٣٧٧) الشفا للقاضي عياض (٢/ ٣١٠). وقال شيخ الإسلام بن تيمية كظّلله أيضا في النهي عن سب العلماء. نعوذ بالله سبحانه مما يقضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة أو انتقاض بأحد منهم أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم ونرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اه (الفتاوى الكبرى ٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲/ ۱۵۳).

### قال العلامة الشيخ أحمد شاكر كَظَّلْلهُ

"وقد لهج أعداء السنة، أعداء الإسلام، في عصرنا، وشغفوا بالطعن في أبى هريرة والله وتشكيك الناس في صدقه وفى روايته وما إلى ذلك أرادوا، وإنما أرادوا أن يصلوا - زعموا - إلى تشكيك الناس في الإسلام، تبعاً لسادتهم المبشرين، وإن تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على الأخذ بالقرآن، أو الأخذ بما صح من الحديث في رأيهم، وما صح من الحديث في رأيهم إلا ما وافق أهواءهم، وما يتبعون من شعائر أوروبا وشرائعها، ولن يتورع أحدهم عن تأويل القرآن، إلى ما يخرج الكلام عن معنى اللفظ في اللغة التي نزل بها القرآن، ليوافق تأويلهم هواهم وما إليه يقصدون!!.

وما كانوا بأول من حارب الإسلام من هذا الباب، ولهم في ذلك سلف من أهل الأهواء قديماً والإسلام يسير في طريقه قدماً، وهم يصيحون ما شاءوا، لا يكاد الإسلام يسمعهم، بل هو إما يتخطاهم لا يشعر بهم، وإما يدمرهم تدميراً.

ومن عجب أن تجد ما يقول هؤلاء المعاصرون، يكاد يرجع في أصوله ومعناه إلى ما قال أولئك الأقدمون! بفرق واحد فقط: أن أولئك الأقدمين، زائغين كانوا أم ملحدين، كانوا علماء مطلعين أكثرهم ممن أضله الله على علم!! أما هؤلاء المعاصرون، فليس إلا الجهل والجرأة، وامتضاغ ألفاظ لا يحسنوها، يقلدون في الكفر، ثم يتعالون على كل من حاول وضعهم على الطريق القويم!!»(١). اهـ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر كظَّلله ١٢/ ٨٤-٨٥.(الحاشية).

- قال ابن حجر الهيتمي وَعَلَمْتُهُ فمن طعن فيهم فقد كاد أن يمرق من الملة لأن الطعن فيهم يؤدي إلى انطماس نورها: ﴿وَيَأَبُ اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَو كَرِهَ الْكَفِرُونَ وإلى عدم الطمأنينة والإذعان لثناء الله ورسوله عليهم، وإلى الطعن في الله وفي رسوله إذ هم الوسائط بيننا وبين رسول الله عَلَيْ والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والإزراء بالناقل إزراء بالمنقول عنه، وهذا ظاهر لمن تدبره وقد سلمت عقيدته من النفاق والغلول والزندقة (۱).اهـ
- قال ابن خلدون كَالله : السلف من الصحابة والتابعين هم خيار الأمة وإذا جعلناهُم عُرضة للقدح فمن الذي يختص بالعَدالة والنبي عَلَيْ الله يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاثا ثم يفشو الكذب فجعل الخيرة وهي العدالة مختصة بالقرن الأول والذي يليه فإياك أن تعود نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم ولا تُشوش قلبك بالريب في شيء مما وقع منهم والتمس لهم مذاهب الحق وطُرُقَهُ ما استطعت في شيء مما وقع منهم والتمس لهم مذاهب الحق وطُرُقهُ ما استطعت في شيء الناس بذلك واعلم أنه على كل شئ قدير وإليه الملجأ والمصير والله تعالى أعلم أله .
- قال الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي: وَخَلَلْلَهُ في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ الشَّعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (الـتـوبـة: ١٠٠): (ولا

<sup>(</sup>١) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٣٨١ الكبيرة الرابعة والخامسة والستون بعد الأربعمائة).

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون (١/ ٢٣٠ الفصل الثلاثون في ولاية العهد).

يخفى انه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم، أنه ضال مخالف لله جل وعلا، حيث أبغض من رضي الله عنه ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلا، وتمرد وطغيان)(۱).



<sup>(</sup>١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (١ / ٥٠٧) ط دار إحياء التراث العربي.

### المبحث الخامس

## ثناء العلماء على الصحابة

- عن سعيد بن زيد رفيه قال لمشهد رجل منهم أي الصحابة مع رسول الله عليه عمره ولو عمر غمر نوح . (١)
- عن شعبة عن منصور بن عبد الرحمن: سمعت الشعبي يقول: أدركت خمس مئة أو أكثر من الصحابة، يقولون: علي وعثمان وطلحة والزبير في الجنة. قلت أي الذهبي : لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن البدريين، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن السابقين الأولين، الذين أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قُتِلوا ورزقوا الشهادة، فنحن مُحبُّون لهم (٢).
- عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما:
   في قوله تعالى ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمران: ١١٠) قال
   الذين هاجروا مع محمد ﷺ إلى المدينة (٣).

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤/٢١٢ح ٤٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) السير (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٣١٩ح ٢٩٢٦) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك - وهو بن حرب - فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث.

#### 🗖 ذكر أحوالهم :

وقال له بعض القوم - أي الحسن البصري - أخبرنا صفة أصحاب رسول الله والله قال فبكى وقال ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدى والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطاؤهم الحق من أنفسهم، ظمئت هواجرهم، ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين رضى الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا في جور، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم ولم يمنعهم خوفهم في المخلوقين، حسنت أخلاقهم استقرضهم ولم يمنعهم خوفهم في المخلوقين، حسنت أخلاقهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم (۱).

#### فضلهم في العلم والفقه :

• قال الشافعي كَالله وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله على أله على أله الله على القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء (۲/ ۱۵۰). وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «لم يكن أصحاب رسول الله على منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه» ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: «كنت أجالس أصحاب رسول الله على مع أبي في المسجد فيتناشدون الأشعار ويذكرون حديث الجاهلية» وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وصححه من حديث جابر بن سمرة قال: «كان أصحاب رسول على يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله على فلا ينهاهم. وربما يتبسم». (فتح الباري ١٩٥٥م-١٤٩٥).

رسول الله على من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله على وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله على عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل(١).

- قال ابن القيم كَالله والمقصود أن أحدا ممن بعدهم أي الصحابة لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته (٢).
- قال الشعبي لَخَلَلْلهُ ما حدثوك عن أصحاب محمد ﷺ ورضي عنهم فخذه (۳).
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَظَّلَلهُ وأما الخلفاء والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه فضل إلى يوم القيامة (٤).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣١٩/٤).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٦/٣٧٦).

• قال مالك كَالله هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعوا لهم ويستغفر كالمودع لهم وبذلك أمره الله وأمر النبي بحبهم وموالاتهم ومعاداة من عاداهم (١).

### قال ابن كثير رَخْظَلَالُهُ في قوله تعالى :

وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوناً إِلَيْهِ (الاحقاف: ١١) وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها (٢).

• قال أبو عمر ابن عبد البر كَالله إنما وضع الله عز وجل أصحاب رسوله الموضع الذي وضعهم فيه بثنائه عليهم من العدالة والدين والإمامة لتقوم الحجة على جميع أهل الملة بما أدوه عن نبيهم من فريضة وسنة فصلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين فنعم العون كانوا له على الدين في تبليغهم عنه إلى من بعدهم من المسلمين (٣).

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء فإن أمة محمد خير أمة أخرجت

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ٢٦٠) ط المكتبة العصرية.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٤/ ١٨٦) ط. دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب بهامش الإصابة (١/٧).

للناس وأولئك خير أمة محمد كما ثبت في الصحاح من غير وجه إن النبي قال «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة فالإقتداء بهم خير من الإقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم .(1)

- قال الطحاوي كَغُلَّلْهُ ونحب أصحاب رسول الله عَلَّلْ ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان (٢).
- قال أحمد بن محمد بن معاوية قال سمعت أبا زرعة يقول سمعت قبيصة بن عقبة يقول: «حب أصحاب النبي علي كلهم سنة»(٣).
- وقد قال الإمام أحمد كَالله: «إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۶).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح العقيدة الطحاوية (٦٨٩) ط الرسالة. تحقيق التركي.

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي. (٧/ ١٣١٣ رقم ٢٣٢٧).

فيها الصحابة أو في نظيرها<sup>(١)</sup>.

- وما أحسن ما قال الشافعي كَاللَّهُ في رسالته. هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سَبَبٍ يُنَالُ به علم أو يدرك به هدى وَرَأْيُهُمْ لنا خير من رأينا لِأَنْفُسِنَا(٢).
- قال ابن القيم كَالله فلا ريب إنهم كانوا ابر قلوبا وأعمق علما واقل تكلفا واقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين بل قد غنوا عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا والثاني معناه كذا وكذا وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما (٣).

### □ حجية أقوالهم في الفقه:

• قال الإمام الشاطبي لَخَلَيْلهِ (٤) سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۶/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٤) الموافقات (٤/ ٥٩ المسألة التاسعة).

يعمل عليها ويرجع إليها ومن الدليل على ذلك أمور:

أحدها ثناء الله عليهم من غير مثنوية ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها كقوله تعالى ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمران: ١١٠) وقـولـه ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُم أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا ﴾ (البقرة: ١٤٣) ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم وذلك يقضي بإستقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة.

وفي الثانية إثبات العدالة مطلقا وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى.

- ثم قال كَالله - والثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة وهذه الآراء وإن ترجح عند العلماء خلافها ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المتعمد في المسألة وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم وكبر شأنهم في الشريعة وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم

فضلا عن النظر معهم فيما نظروا فيه وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة ويمنع في غيره.

- ثم قال - الرابع: ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم وأن من أحبهم فقد أحب النبي والمناخ ومن أبغضهم فقد أبغض النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك من جهة كونهم رأوه أو جاوروه أو حاوروه فقط إذ لا مزية في ذلك وإنما هو لشدة متابعتهم له وأخذهم أنفسهم بالعمل على سنته مع حمايته ونصرته ومن كان بهذه المثابة حقيق أن يتخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وألا إنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وألا إنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ المحادلة: ٢٢).اهـ

- قال ابن كثير كَاللَّهُ: «فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم»(١). اهـ
- قال ابن حجر الهيتمي كَالله: «وإنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم معه على وآثارهم الحميدة في الإسلام في حياته وبعد مماته، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير. (٢١٩/٤) عند قوله تعالى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ٱشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُتَّارِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

وأفضله، فقد جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا الدين وأظهروا شرائع الإسلام، ولولا ذلك منهم ما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا أصل ولا فرع(١). اهـ

- قال أبو الوفا بن عقيل كَالله : انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت واختار لموضعه من الصلاة الأب فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة عن هذا الفضل والمنزلة التي لا تكاد تخفى عن البهيم فضلا عن الناطق (٢). اه.
- قال السفاريني كَثِلَاهُ : ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق، واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق، فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم، واقتفى منهجهم القويم، والتعيس من عدل عن طريقهم، ولم يتحقق بتحقيقهم، فأي خطة رشد لم يستولوا عليها ؟ وأي خصلة خير لم يسبقوا إليها ؟ تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بالقرآن والذكر والإيمان، والقرى بالسيف والسنان وبذل النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن، فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما

<sup>(</sup>١) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٣٨١/٢ الكبيرة الرابعة والخامسة والستون بعد الأربعمائة).

<sup>(</sup>٢) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - للزركشي (ص٤٦: السادسة عشرة)

سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه، فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. (١)

- وقال ابن كثير كَالله : وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل (٢). اهـ
- قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كَالله من تمام الإيمان برسول الله كلي ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم في الفضل والسبق والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم وتمسك عما شجر بينهم، وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر وأنهم جميعاً عدول مرضيون (٣). اهـ



<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية (٢ / ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير . (٤/ ٢١٩) عند قوله تعالى : ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَمُّهُ آشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الفتح : ٢٩].

<sup>(</sup>٣) شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للسعدي.

## المبحث السادس

## الأشعار التي قيلت فيهم رضي الله عنهم

🗖 وأنشد أبو بكر بن أبي داود محدث بغداد كَخَلَلْلُهُ (١)

وقل إن خيرَ الناسِ بَعْدَ مُحمد ورابعهم خَيرُ البريةِ بَعْدَهُم وإنهم والرهط لا ريب فيهم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وقل خير قول في الصحابة كلهم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم

وَزيراهُ قِدماً ثم عُثْمانُ الأرجَحُ على حليف الخير بالخير ممنح على نجب الفردوس بالنور تسرح وعامر فهر والزبير الممدح ولا تك طعانا تعيب وتجرح وفي الفتح آي في الصحابة تمدح

□ وأنشد الأمير الأديب أبو المرهف نصر بن منصور بن حسن النميري حينما سئل عن مذهبه واعتقاده

أُحِبُّ عَلِيّاً وَالبِتُولَ وَوُلْدَهَا وَأَبِرَأُ مِمَّنْ نَالَ عُثْمَانَ بِالأَذَى وَيُعْجِبُنِي أَهْلُ الحَدِيْثِ لصدقِهم 🗖 قال الإمام محمد بن أحمد السفاريني في عقيدته تغمده الله برحمته<sup>٣)</sup> :

وَلَا أَجِحَدُ الشيخين حَقَّ التَّقَدُّم كَمَا أَتَبَرًّا مِنْ وَلَاء ابْنِ مُلجِم مدَى الدُّهْرِ فِي أَفْعَالِهِم وَالتَّكَلُّم.

في الفضل والمعروف والإصابة وليس في الأمة كالصحابة

<sup>(</sup>١) السير (١٣/ ٢٣٥) ومختصر العلو للعلى الغفار - للذهبي - (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) السير (٢١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ١/ ٨٨).

فإنهم قد شاهدوا المختارا و وجاهدوا في الله حتى بانا د وقد أتى في محكم التنزيل م وفي الأثار و وفي الأثار و ما قد ربا من أن يحيط نظمي ع وأنشد الرياشي لرجل من قريش (١):

أيا سائلي عن خيار العباد خِيارُ العباد خِيارُ العباد جميعاً قريش وخير ذوي الهجرة السابقون علي وَعُثمان ثم الزبير وبران قد جَاوَرَا أحمداً فمن كان بعدهم فاخرا قال ابن القيم كَالَالُهُ في نونيته (٢).

واشهد عليهم أن أصحاب الرسول حاشا النبيين الكرام فإنهم وخيارهم خُلفاؤه من بعده والسابقون الأولون أحق بالتقديم كل بحسب السبق أفضل رُتْبةٍ

وعاينوا الأسرار والأنوارا دين الهدى وقد سما الأديانا من فضلهم ما يشفي للغليل وفي كلام القوم والأشعار عن علم

صَادَفْتَ ذا العلم والخبره وخير قريش ذوو الهجرة شمانية وحدهم نصره وطلحة واثنان من زُهرة وجاور قبراهما قبرة فلا يذكرن بعدهم فخره

خيار خلق الله من إنسان خير البرية خيرة الرحمن وخيارهم حَقًا هما العمران ممن بعدهم ببيان من لاحق والفضل للمنان

<sup>(</sup>١) السير (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النونية - لأحمد بن إبراهيم بن عيسى \_ (٢/ ١٣٣) ط المكتب الإسلامي.

قال الشيخ عز الدين الموصلي رَخِّلَاللهُ (١).

تعديدُ أوْصافِهمْ في المدْحِ يُعجِزُنا أهلُ التُّقى والنَّقا والـمَجْدِ والهِمَمِ

وقال حَسّان بن ثابت ﷺ يَرْثِي أبا بَكْرِ ﷺ '':

ن أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فَعَلا الله وأعْدَلها بعد النّبي وأوفَاها بما حَمَلا مود مَشْهده وأولَ الناس منهم صَدق الرّسُلا له قد عَلِمُوا من البرية لم يَعدِل به رَجُلا

إذا تَذَكَّرتَ شَجْواً من أخي ثقة خير البَرِيَّة أَتْقاها وأَعْدَلها والثاني الصادق المحمود مَشْهده وكان حِبّ رسول الله قد عَلِمُوا

□ وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو في عمر بن الخطاب ﷺ<sup>(٣)</sup>:

أخي ثقةٍ في النائبات نجيب سريع إلى الخيرات غير قطوب

بأبيض تالٍ للكتاب منيب

فَليأتِ مأسَدةً في دارِ عثمانا يُقَطعُ الليلَ تَسبيحاً وقرآنا قد ينفعُ الصبرُ في المَكروهِ أحيانا مَنْ سَرهُ الموتُ صِرْفاً لا مِزاجَ لَهُ ضَحوا بأشمَط عُنوانُ السجودِ بِهِ صَبراً فِدى لَكُمُ أمى وَما وَلَدت

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب - للحموى - (٢٤٩/٤) ط دار صادر.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۱۸(۵).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٣/ ٥٩٥ رقم ٣٥٨٣).

□ قال بكر بن حماد يرثي علياً كرم الله وجهه ورضي عنه، ويرد على عدو الله عمران بن حطان قوله في عدو الله ابن مُلجم (١٠):

قُل لابنِ ملجمَ والأقدارُ غالبةً قتلتَ أفضلَ من يمشي على قدم وأعلمُ النَّاسِ بالقرآنِ ثمَّ بما صهرَ النَّبيِّ ومولاهُ وناصرهُ وكان منهُ على رَغمِ الحسودِ لهُ وكان منهُ على رَغمِ الحسودِ لهُ وكانَ في الحربِ سيفاً صارماً ذكراً ذكرتُ قاتلهُ والدَّمعُ منحدرٌ إنِّي لأحسبُه ما كان من بشرِ إنِّي لأحسبُه ما كان من بشرِ أشقى مرادٍ إذا عدَّت قبائلُها كعاقرِ النَّاقة الأولى وقد جلبتُ قد كانَ يخبرهُمْ أن سوف ينحرُها فلا عفا اللهُ عنهُ ما تحمَّله فلا عفا اللهُ عنهُ ما تحمَّله

هدّمت ويحك للإسلام أركانا وأول النّاسِ إسلاماً وإيمانا سنّ الرّسول لنا شرعاً وتبياناً أضحت مناقبه نوراً وبُرهانا مكان هارون من موسى ابن عمرانا ليثاً إذا لقي الأقران أقرانا وقلت سبحان ربّ النّاس سبحانا يخشى المعاد ولكن كان شيطانا وأخسر النّاس عند الله ميزانا على ثمود بأرضِ الحِجرِ خُسرانا على ثمود بأرضِ الحِجرِ خُسرانا قبل المنيّة أزماناً فأزمانا ولا سقى قبر عمران بن حطّانا

□ قال عبد الله بن رَواحة يبكي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع (٢):

بَكَت عَينِي وحق لَهَا بُكَاهَا علَى أَسَدِ الإلَهِ غَدَاةَ قَالُوا

وَمَا يُغنِي البُكَاءُ وَلَا العَوِيلُ أَحَمْزَةُ ذَاكُمُ الرَجُلُ القَتِيلُ؟!

<sup>(</sup>١) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. للعصامي. (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة (۲/ ٥٢ رقم ١٢٥١).

أُصِيبَ المُسْلِمُونَ بِهِ جَمِيعاً أَبَا يَعْلَى لَكَ الأَرْكَانُ هُدت عَلَيْكَ سَلَامُ رَبِكَ فِي جِنَانٍ أَلَا يَا هَاشِمُ الأَحْيَارِ صَبْراً

هُنَاكَ وَقَدْ أُصِيبَ بِهِ الرسُولُ وَأَنتَ الْمَاجِدُ البَرُ الْوَصُولُ مُخَالِطُهَا نَعِيمٌ لَا يَزُولُ مُخَالِطُهَا نَعِيمٌ لَا يَزُولُ فَكُل فعَالِكُمْ حَسَنْ جَمِيلُ

## □ حَسّان بن ثابت يمدح الزبير بن العوام رضي الله عنهم (١).

عن فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت: مر الزبير بمجلس من أصحاب رسول الله، وحسان ينشدهم من شعره، وهم غير نشاط لما يسمعون منه، فجلس معهم الزبير، ثم قال: مالي أراكم غير أذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة! فلقد كان يعرض به رسول الله والله المنظمة الزبير:

أقامَ عَلَى هَدْي النبِي وَهَديهِ اقامَ عَلَى مِنْهاجِهِ وَطَريقِهِ أَقَامَ عَلَى مِنْهاجِهِ وَطَريقِهِ هُوَ الفارِسُ المَشهُورُ والبَطَلُ الذِي إِذَا كَشفَت عن ساقِها الحَرب حَثَّها فَما مِثلُه فيهِم وَلا كانَ قَبلَهُ فَما مِثلُه فيهِم وَلا كانَ قَبلَهُ ثَناؤُكَ خَير من فِعالِ مَعاشِرِ فَكُمْ كربَةٍ ذَب الزبَيرُ بِسَيفِهِ فَكُمْ كربَةٍ ذَب الزبَيرُ بِسَيفِهِ

حَوارِيَّهُ والقولُ بِالْفِعْلِ يَكُمُلُ يُوالِي وَلِي الحَق والحَق أَعْدَلُ يُوالِي وَلِي الحَق والحَق أَعْدَلُ يَصُولُ إِذَا مَا كَانَ يَوْم مَحَجَل بِأَبْيَضَ سَبَاقٍ إِلَى الموتِ يرفُلُ وَلَيْسَ يَكُونُ الدَّهْرَ مَا دَامَ يَذْبُلُ وَلَيْسَ يَكُونُ الدَّهْرَ مَا دَامَ يَذْبُلُ وَفِعلكَ يَابُنَ الهاشميةِ أَفْضلُ وَفِعلكَ يَابُنَ الهاشميةِ أَفْضلُ عَنِ المُصطَفَى واللهُ يُعْطِى فَيُجْزِلُ عَنِ المُصطَفَى واللهُ يُعْطِى فَيُجْزِلُ

<sup>(</sup>١) السير (١/ ٥٦).

## □ قال الإمام عبدالله بن المبارك المروزي رَخِّلَشْهُ (¹):

لِيْنٌ، وَلَسْتُ عَلَى الإِسْلَام طَعَّانَا إِنِّي امْرُؤٌ لَيْسَ فِي دِيْنِي لِغَامِزِةٍ وَلَنْ أَسُبُّ مَعَاذَ اللهِ عُثْمَانَا فَلَا أَسُبُّ أَبَا بَكْرِ وَلَا عُمَراً حَتَّى أُلَبَّسَ تَحْتَ التُّربِ أَكْفَانَا وَلَا ابْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ أَشْتِمُهُ أُهْدِي لِطَلْحَةَ شَتْماً عَزَّ أَوْ هَانَا وَلَا الزُّبَيْرَ حَوَارِيَّ الرَّسُوٰلِ، وَلَا قَدْ قُلْتُ وَاللهِ ظُلْماً ثُمَّ عُدُوانا وَلَا أَقُوْلُ عَلِيٌّ فِي السَّحَابِ، إِذاً قَوْلاً يُضَارِعُ أَهْلَ الشَّركِ أَحْيَانَا وَلَا أَقُولُ بِقَوْلِ الجَهْمِ إِنَّ لَهُ وَلَا أَقُولُ تَخَلَّى مِنْ خَلِيقَتِهِ رَبُّ العِبَادِ وَوَلَّى الأَمْرَ شَيْطَانَا فِرْعَوْنُ مُوْسَى وَلَا هَامَانُ طُغْيَانَا مَا قَالَ فِرْعَوْنُ هَذَا فِي تَمَرُّدِهِ عَنْ دِيْنِنَا رَحْمَةً مِنْهُ وَرضُوَانَا اللهُ يَدْفَعُ بِالسُّلْطَانِ مُعْضِلَةً وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْباً لأَقْوَانَا لَوْلَا الأَئِمَّةُ لَمْ تَأْمَنْ لَنَا سُبُلِّ

# قال أبو محمد عبدالله القحطاني كَاللَّهُ في نونيته:

قل إن خير الأنبياء محمد وأجل صحب الرسل صحب محمد رجلان قد خلقا لنصر محمد فهما اللذان تظاهرا لنبينا بنتاهما أسنى نساء نبينا أبواهما أسنى صحابة أحمد وهما وزيراه اللذان هما هما وهما لأحمد ناظراه وسمعه

الله في تونيته:
وأجل من يمشي على الكثبان
وكذاك أفضل صحبه العمران
بدمي ونفسي ذانك الرجلان
في نصره وهما له صهران
وهما له بالوحي صاحبتان
يا حبذا الأبوان والبنتان
لفضائل الأعمال مستبقان

<sup>(</sup>١) السير (٨/ ٤١٤)، طبقات الشافعية الكبرى (١/ ٢٨٧).

كانا على الإسلام أشفق أهله أصفاهما أقواهما أخشاهما أسناهما أزكاهما أعلاهما صديق أحمد صاحب الغار الذي أعني أبا بكر الذي لم يختلف هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم لما قضى صديق أحمد نحبه أعني به الفاروق فرق عنوة هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومضى وخلى الأمر شورى بينهم من كان يسهر ليلة في ركعة ولى الخلافة صهر أحمد بعده زوج البتول أخا الرسول وركنه ويل لمن قتل الحسين فإنه 🗖 ولله در العلامة ابن القيم كَظَّلْلُهُ في ميميته.

أولئكَ أتباعُ النبيِّ وحِزْبُهُ ولؤلاهُمُو كادَتْ تَمِيدُ بأهْلِهَا ولؤلاهُمُو كانتْ ظلامًا بِأهْلِها أولئكَ أضحابي فحيَّ هَلَا به لِكُلِّ امْرِئ مِنهم سَلامٌ يَخْصُهُ فيَا مُحْسِنًا بَلغْ سَلامِي وَقُلْ لهُمْ

وهما لدين محمد جبلان أتقاهما في السر والإعلان أوفاهما في الوزن والرجحان هو في المغارة والنبي اثنان من شرعنا في فضله رجلان وإمامهم حقا بلا بطلان دفع الخلافة للإمام الثاني بالسيف بين الكفر والإيمان ومحا الظلام وباح بالكتمان في الأمر فاجتمعوا على عثمان وترا فيكمل ختمة القرآن أعني علي العالم الرباني ليث الحروب منازل الأقران قد باء من مولاه بالخسران

ولؤلاهُمُو ما كان في الأرضِ مُسْلِمُ ولكنْ رَوَاسِيها وأوْتادُها هُمُو وَلكنْ هُمُو فِيها بُدُورٌ وَأَنجُمُ وحَيَّ هَلًا بالطيِّبينَ وأنعِمْ يُبَلغُه الأدنى إليهِ وَينعَمُ مُحِبُّكُمُو يَدْعُو لكم وَيُسَلمُ تأمَّلْ هَدَاكَ اللهُ مَنْ هُوَ أَلْوَمُ ترى حُبَّهُمْ عَارًا عَليَّ وَتنقِمُ وَحُبُّ عِدَاهُم ذاكَ عارٌ ومَأْثمُ مَحَبَّة فيها حيثُ لا تَتصَرَّمُ ليَضْعُفُ عنْ حَمْلِ القميصِ وَيَأْلُمُ مَحَبَّةِ لا تلوي ولا تتلعثمُ حِياضُ المَنايا فوقها وَهْيَ حُوَّمُ أُحِبَّتُنا إِنْ غِبْتُمُوا أَو حَضَرْتُمُوا مَحَبَّة صَبِّ شؤقهُ ليْس يُكْتَمُ تكادُ تبُثُّ الوَجْدَ لوْ تتكلمُ وكادَتْ عُرَى الصَّبر الجَمِيل تَفَصَّمُ وأوهِمُها لَكِنَّهَا تَتوَهَّمُ فلِي بحِمَاها مَرْبَعٌ ومُخَيَّمُ وَقَدْ ضلَّ عَنْهُ صِبْرُهُ فَهُوَ مُغْرِمُ وأومِي إلى أوطانِكُم وأسَلمُ وفِي قلبِهِ نارُ الأسَى تتضَرَّمُ

ويَا لانِمِي فِي حُبِّهُمْ وَوَلانِهِمْ بأيِّ دَلِيل أَمْ بأيَّةِ حُجةٍ ومَا العارُ إلا بُغْضُهُمْ وَاجْتِنابُهُمْ أَمَا وَالَّذِي شُقَّ الْقُلُوبُ وَأُوْدَعَ الْـ وحَمَّلها قلبَ المُحِبِّ وإنَّهُ وَذللها حتى اسْتكانَتْ لِصَوْلةِ الْـ وذَلَّلَ فيها أنفُسًا دُونَ ذلِّها لأنْتُمْ عَلَى قرْبِ الدِّيارِ وبُعْدِها سَلُوا نَسَمَاتٍ الرِّيح كم قدْ تحمَّلتْ وشاهِدُ هذا أنَّها في هُبُوبِها وَكُنتُ إذا ما اشتدَّ بي الشوقُ والجَوَى أَعَلَلُ نَفْسِي بِالتَّلاقي وَقُرْبهُ وأتْبعُ طرْفِي وِجْهَةً أنتُمُو بها وَأَذْكُرُ بَيْتًا قَالَهُ بِعِضُ مَن خَلا أَسَائِلُ عَنكُمْ كلَّ غادٍ ورائح وكمْ يَصْبِرُ المُشتاقُ عمَّن يُحِبُّهُ



حُبُّ الصحابةِ والقَرَابة سُنَّة الْقى بها ربِّي إذا أحياني

ربِّ البرية مجري الماء في العُود اغفر العُود العُود العُود معبود (١).

تمَّ الكتابُ بعونِ اللهِ ذِي الجودِ يا قاريء الخط قل بالله مجتهداً

ذُنُوبِي وَإِنْ فَكَرْت فِيهَا كَثِيرَةٌ وَرَحْمَةُ رَبِّي مِنْ ذُنُوبِي أَوْسَعُ وَمَا طَمَعِي فِي صَالِحِ قَدْ عَمِلْته وَلَكِنَّنِي فِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ



<sup>(</sup>١) الأبيات موجودة في حاشية كتاب (مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب - لمرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله ٧٢)

# فهرس الموضوعات

| ٠. | assas —                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٩. | □ المبحث الأول: تعريف الصحابي                                                     |
| 4  | – تعريفه لغة:                                                                     |
| ٩  | – تعريفه اصطلاحا :                                                                |
| ۱۲ | - مراتب الصحبة :                                                                  |
| ۱۳ | – طرق ثبوت الصحبة :                                                               |
| 10 | □ المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة                                |
| 24 | □ المبحث الثالث: عدالة الصحابة المبحث الثالث:                                     |
| ٣٢ | - فائدة:                                                                          |
| ٣٣ | □ المبحث الرابع: النهي عن سب الصحابة أو أحدهم                                     |
| ٤٧ | □ المبحث الخامس: ثناء العلماء على الصحابة                                         |
| ٤٨ | - ذكر أحوالهم :                                                                   |
| ٤٨ | – فضلهم في العلم والفقه:                                                          |
| ٥٢ | - حجية أقوالهم في الفقه:                                                          |
| ٥٧ | <ul> <li>□ المبحث السادس: الأشعار التي قيلت فيهم رضي الله عنهم</li> </ul>         |
| ٥٧ | <ul> <li>أنشد أبو بكر بن أبي داود محدث بغداد رَخْلَاللهُ</li> </ul>               |
|    | - أنشد الأمير الأديب أبو المرهف نصر بن منصور بن حسن النميري حينما                 |
| ٥٧ | سئل عن مذهبه واعتقاده                                                             |
| ٥٧ | <ul> <li>قال الإمام محمد بن أحمد السفاريني في عقيدته تغمده الله برحمته</li> </ul> |
| ٥٨ | – أنشد الرياشي لرجل من قريش                                                       |
| ٥٨ | – قال ابن القيم كَخْلَمْلُهُ في نونيته.                                           |

| 09   | - قال الشيخ عز الدين الموصلي كَخْلَلْلهُ                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09   | - قال حَسَّان بن ثابت عَظُّهُ يَرْثِي أَبا بَكْرِ عَظُّهُ:                                                      |
| 09   | - قالت عاتكة بنت زيد بن عمرو في عمر بن الخطاب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| ٥٩   | – قال حَسَّان بن ثابت ﷺ يَرثي عثمان ﷺ                                                                           |
| ه في | – قال بكر بن حماد يرثي علياً ﷺ، ويرد على عدو الله عمران بن حطان قوا                                             |
| ٦.   | عدو الله ابن مُلجم:                                                                                             |
|      | – قال عبد الله بن رَواحة يبكي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن                                                    |
| ٦.   | الجميع :                                                                                                        |
| 11   | - حَسّان بن ثابت يمدح الزبير بن العوام رضي الله عنهم                                                            |
| 77   | - قال الإمام عبدالله بن المبارك المروزي كَخْلَلْلهِ                                                             |
| 77   | <ul> <li>قال أبو محمد عبدالله القحطاني رَخْلَلْلهُ في نونيته:</li></ul>                                         |



تم الإغراج بشركة غراس للطباعة والنشر والتوزيع - هاتف ۲٤٨٢٩٠٣٧ - قاكس ۲٤٨٣٨٤٩٥ بدالة المطبوعات 24810010 - الكويت